وَمَنْ يَنْسُلِمْ وَجُهَهُ وَإِلَى أَلْلَهِ

وَهُوَ مُحْسِئُ فَقَدِ إِسْنَمُسَكَ بِالْعُرُوةِ إِلْوُنَّهِي وَإِلَى أَللَّهِ عَلِقِبَةُ الْأُمُورِ ١٥ وَ مَن كَفَرَ فَلَا يُحَيِّن نَكَ كُفُرُهُ وَ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ فَنُنَبِّئُهُم مِمَا عَمِفُوٓا ۚ إِنَّ أَلَّهَ عَلِيمٌ بِذَانِ الصُّدُورِ ۞ نُمَتِّعُهُمُ قَلِيلًا نُحْمَّ نَضْطَتُهُ مُهُ إِلَىٰ عَذَابٍ غَلِيظٍّ ﴿ وَلَبِن سَأَلْنَهُ مُ مَّنْ خَلَقَ أَلْسَكَمُواتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ أَلَّكُمُّ قُلِ إَكْحَــُمُدُ لِلَّهِ بَلَ آكَ نَرُهُمْ مَ لَا يَعُلَمُونَ ۞ لِلهِ مَا فِي إِلسَّمَوْتِ وَالْأَرْضَّ إِنَّ أَلَّهَ هُوَ أَلْغَـنِيُّ الْحَـمِيدُ ۞ وَلَوَ آنَّمَا فِي أَلَارُضِ مِن شَجَرَةٍ أَقُلُو وَالْبَحَدُ يُمَدُدُهُ وَمِنَ بَعُدِهِ عَسَبْعَةُ أَبَحُدُ مَّا نَفِدَ تُ كَالِمَنْ اللَّهِ ۚ إِنَّ أَلَّهَ عَزِيدٌ حَكِيثُمْ ۞ مَّا خَلْفُكُمْ وَلَا بَعَنْ كُورِهِ إِلَّا كَنَفْسِ وَاحِدَةٌ إِنَّ أَلَّهَ سَمِيعُ بَصِيرٌ ٥ ٱلَوُ تَـٰدَ أَنَّ ٱللَّهَ يُولِخُ اللَّـٰلَ فِي النَّهِارِ وَيُوبِحُ النَّهَارَ فِي إَلَيْلِ وَسَخَّرَ أَلشَّمُسَ وَالْفَحَرَكُلُّ بَجُرِجَ إِلَىٰٓ أَجَلِ مُسَمَّى وَأَنَّ أَلَّنَهَ بِمَا نَعُهُمَلُونَ خَبِيرُ ۚ ۞ ذَا لِكَ بِأَنَّ أَلَّهَ هُوَ أَكْحَقُّ وَأَنَّ مَا تَدُعُونَ مِن دُونِيمِ إِ لَبَيْطِلُ وَأَنَّ أَلَّهَ هُوَأَلْعَلِيُّ الْكَبِيرُ ۗ ۞ أَلَمَ تَدَأَنَّ أَلْفُلُكَ تَجْرِے فِي إِلْبَحْرِ بِنِعْمَتِ اِللَّهِ لِيُرِيَكُم مِّنَ-ايَنِيْهِ ۗ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَاَ يَنْتِ لِكُلِّ صَبِّادٍ شَكُورٌ ۞ وَإِذَا غَشِيَهُم مَّوَّجُ كَالظُّلُلِ دَعَوْا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينُّ فَأَمَّا نَجِينَهُمُ وَ إِلَى ٱلْبَتِ فَمِنْهُم مُّقَنَصِدُ وَمَا بَحْحَدُ بِعَايَانِنَآ إِلَّا كُلُّ خَتِّادِ كَفُورٌّ۞ يِّنَأَيِّيُهَا أَلْتَاسُ

يَنَأَيُّنُهُمَا أَلْتَىاشُ اِنَّتَ قُواْ رَبَّكُمُ وَاخْشَوْاْ يَوْمًا لَا يَجْمِنِ ﴾ وَالِدُ عَنْ وَلَدِهِ ۚ وَلَا مَوْلُودُ هُوَ جَازٍ عَنْ قَالِدِهِ شَبْئًا ۚ إِنَّ وَعُدَ أَلَّهِ حَقُّ ۗ فَلَا نَغُتَزَّكُمُ اَلْحَيَوٰهُ الدُّنَبِيَّا وَلَا يَغُتَّزَنَّكُم بِاللَّهِ اِلْغَـرُورِّ ۞ إِنَّ أَلَّهَ عِندَهُ وعِلْمُ السَّاعَةُ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثُ وَيَعَلَمُ مَالِهِ إَلَارُحَامِّ وَمَا تَدْرِكَ نَفْسُ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدَاً وَمَا تَدُرِكَ نَفْسُ إِلَيِّ أَرْضِ نَمَوْثُ ۚ إِنَّ أَلَّهَ عَلِيكُمْ خَبِيرٌ ۞ مرأنته ألتخميز ألتجيم اَلَّهَ ۗ عَن تَن ِبلُ الصَّحَتَبِ لَا رَبُبَ فِيهِ مِن رَّبِ الْعُنالَمِينَّ ۞ أَمْ يَغُولُونَ اَفُنَرِيْمٌ بَلَ هُوَ أَلْحَقُّ مِن رَّبِّكَ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّآ أَبْنِيهُم مِّن تَذِيدٍ مِّن قَبُلِكَ لَعَلَّهُمْ يَهْنَدُونٌ ۞ أَلَّهُ اللَّهِ اللَّهِ خَلَقَ أَلْسَمَوْنِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُ يَالِخِ سِتَّةِ أَيَّامِرْ ثُمَّ اَسُنَوِيْ عَلَى أَلْعَرُشِ مَا لَكُر مِين دُونِهِ مِنْ وَلِيِّ وَلَا شَفِيهٌ ۗ اَفَلَا نَتَذَكُّرُونَ ۞ يُدَيِّدُ أَلَامُرَمِنَ أَلسَّمَاءِ الْيَ أَلَارُضِ ثُمَّ يَغُرُجُ إِلَيْهِ فِي يَوْمِ كَانَ مِقْدَارُهُ وَ أَلْفَ سَنَةِ مِمَّتَاتَعُ ثُونَ ۞ ذَالِكَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْعَيْرِينُ الرَّحِيثُمْ ۞ الدِتَ أَحْسَنَ كُلَّ شَنَّءٍ خَلَقَهُ, وَيَدَأَخَلُقَ أَلِانْسَانِ مِنْ طِبِيِّ ۞ ثُمَّ جَعَلَ نَسُلَهُ. مِنْ سُكَلَةٍ مِّن مَّكَاءِ

مَعِينِ ﴿ سَوِينِ عَنْ مَعَ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ال

قُلْ يَتَوَفِّيْكُمْ مَّلَكُ الْمُوْتِ الذِكِ وُكِّلَ بِكُرُ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونٌ ٥ وَلَوْ تَبِرِي إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُواْ رُءُ وسِهِمْ عِندَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبُصَرُنَا وَسَمِعُنَا فَارْجِعُنَا نَعَـُمَلُ صَالِحًا إِنَّا مُوقِنُونٌ ۞ وَلَوْشِئْنَا لَا تَيُنَا كُوْ تَيُنَا كُلُونَيْنَا كُلُونَ نَفْسٍ هُدِيْهَا ۚ وَلَاكِنَ حَقَّ أَلْقَوُكُ مِنِّ لَأَمُلَأَنَّ جَهَتَكَمَ مِنَ أَنْجِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ۞ فَذُو قُواْ بِمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَاذَا إِنَّا نَسِينَاكُمٌّ وَذُوقُواْ عَذَابِ ٱلْخَـٰلُهِ بِمَا كُنتُمِّ نَعْمَلُونٌ ١ ﴿ إِنَّهَا يُومِنُ بِعَايَلْنِنَا أَلَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُواْ بِهَا خَرُّواْ شَجَّدًا وَسَبَّعُواْ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَهُمْ لَا يَسُنَّكُمِرُونَ ۞ ٥ تَنَجَافِيٰ جُنُوبُهُمْ مَنِ إِلْمُضَاجِعِ يَدُعُونَ رَبُّهُمْ خَوْفَ وَطَمَعًا وَمِمَا رَزَقُنَهُمْ يُنفِقُونَّ ۞ فَلَا تَعُلَمُ نَفْسِكُ مَّا أُنْجِوْ لَ لَهُم مِّن فُرَّةِ أَعُيْنِ جَزَآءً بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونٌ ۞ أَفْتَنِ كَانَ مُومِنَا كَمَنِ كَانَ فَاسِقَاّ لا يَسْتَوُونَ ١٥ أَمَّا أَلَدِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِمُواْ أَلْصَلِحَتِ فَلَهُمْ جَنَّكُ الْمُتَأْوِيٰ نُذُلًّا بِمَا كَانُواْ بِعَمَا وَنَ الْأَنْ اللَّهِ عَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللّ وَأَمَّا أَلَدِينَ فَسَفُواْ فَمَا بُويهُمُ النَّا ثُرُكُلَّمَا أَرَادُوۤاْ أَنُ يَجُخُرُجُواْ مِنْهَا أُعِيدُواْ فِبِهَا وَقِيلَ لَهُمُ ذُوقُواْ عَذَابَ أَلْبَّارِ إِلَّذِ لِهِ كُنْنُم بِهِ ـُ نُكَذِّبُونَ ۞ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ أَلْعَذَابِ إِلاَّدُ بِيٰ دُونَ أَلْعَذَابِ إلاكبر لَعَلَّهُم يَرْجِعُونٌ ۞ وَمَنَ اَظْلَمُ مِتَن ذُكِّر بِعَايَتِ رَبِّهِ نُّمَّ أَعَرَضَ عَنْهَآ إِنَّا مِنَ أَلْجُرِمِينَ مُنتَقِمُونَ ۞

وَلَقَدَ-اتَيُنَا مُوسَى الْكِنَابُ فَلَا تَكُن فِي مِرْيَةٍ مِّن لِقَايَبِهِ وَجَعَلْنَهُ هُدَى لِبَّتِ إِلَّهُ رَا اللّهُ اللّهِ عَلَيْهُ اللّهُ اللهُ الل

سِ سَهَ التَّخِهُ التَّخِهُ اللَّهُ وَلَا نُطِعِ الْبَكِفِينَ وَالْمُنَفِقِينَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عِمَا التَّخِهُ الْنَقِيمَ اللَّهُ وَلَا نُطِعِ الْبَكِفِينَ وَالْمُنَفِقِينَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا عَلِيًّا حَكِيمًا ۞ وَتَوَكَّلُ عَلَى اللَّهُ وَكَفِى بِاللَّهِ وَكِيلًا ۞ مَّا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلِ مِن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهُ ۽ وَمَا جَعَلَ الْزُوجِيكِ إِنَّهُ وَكِيلًا ۞ مَّا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلِ مِن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهُ ۽ وَمَا جَعَلَ الْزُوجِيكَ أَنَّ وَجَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلِ مِن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهُ ۽ وَمَا جَعَلَ الْزُوجِيكَ وَيَهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَمَا جَعَلَ الْرُوجِيكَ وَمَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَإِن لَوْ يَعَالَ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَإِن لَوْ يَعَالَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه

## الثمن الخامس من الحزب الثاني و الأربعون

إِلنَّجِ ءُأُولِي بِالْمُؤمِنِينَ مِنَ اَنفُسِمِمْ وَأَزُوكِهُ وَ أَمَّهَا ثُهُمْ وَأُولُواْ الْارْحَامِ بَعْضُهُمُ وَ أَوَّ لِى بِبَعْضِ فِي كِنَبِ إِللَّهِ مِنَ أَلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ إِلَّا أَنْ نَفْعَلُوٓاْ إِلَىٰٓ أَوۡلِيَٓا بِكُمۡ مَّعۡرُوفَا كَانَ ذَالِكَ فِي الۡكِنَٰكِ مَسۡطُورًا ۚ ۞ وَإِذَ اَخَذُنَامِنَ أَلنَّبِيَئٍ يَ مِينَافَهُمْ وَمِنكَ وَمِن نُوْجٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسِىٰ وَعِيسَى اَبْنِ مَرْيَهُ ۗ وَأَخَذُنَامِنْهُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا ۞ لِيَسْئَلَ أَلْصَّادِ قِينَ عَن صِدْ قِهِمٌّ وَأَعَدَّ لِلْبَكِفِيِّنَ عَذَابًا اَلِيمَا ۞ يَنَأَيُّهَا الذِينَ ءَامَنُوا اذْكُرُواْنِعُمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ ۗ إِذْ جَآءَ نَكُمْ جُنُودٌ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحَاوَجُنُودًا لَّيْرَ تَرَوُهَا وَكَانَ أَلَّكُ بِمَا تَعۡمَٰلُونَ بَصِيرًا ۚ ۞ اِذۡجَآءُ وكُر مِّن فَوۡقِكُر وَمِنَ اَسۡفَلَ مِنكُمۡ وَإِذْ زَاغَتِ إِلَابُصَرُ وَبَلَغَتِ إِلْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظْنُونُ بِاللَّهِ إَلظُّنُونَا ۚ ۞ هُنَا لِكَ آبُتُلِي ٱلْمُؤمِنُونَ وَذُلِّزِلُواْ زِلْزَالًا شَدِيدًا ۗ وَإِذْ يَقُولُ الْكُنَافِقُونَ وَالذِينَ فِي قُلُوبِهِمِ مَّكَضٌّ مَّا وَعَدَنَا أَللَّهُ وَرَسُولُهُ وَإِلَّا غُرُورًا ۞ وَإِذُ قَالَت

## الثمن السادس من الحزب الثاني و الأربعون

وَإِذُ قَالَت طَّارِفَةٌ مِّنْهُمْ يَآأُهُلَ يَثُرِبَ لَامَفَامَ لَكُورٌ فَارْجِعُواْ وَيَسْتَذِنْ فَرِيقٌ مِّنْهُمُ النَّبِيَءَ يَقُولُونَ إِنَّ بُيُونَنَا عَوْرَةٌ وَمَا هِي بِعَوْرَةٍ إِنْ يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا ۗ وَلَوْ دُخِلَتُ عَلَيْهِم مِّنَ اقْطِارِهَاثُمَّ سُبِلُواْ الْفِنْنَةَ لَأَتُوْهَا وَمَا تَلَبَّنُواْ مِهَا ٓ إِلَّا يَسِيرًا ١٥ وَلَفَدَ كَانُواْ عَلَمَدُواْ اللَّهَ مِن قَبُلُ لَا يُوَلُّونَ أَلَادُ بَارٌّ وَكَانَ عَهَدُ اللَّهِ مَسَكُولًا ۞ قُل لَّنْ يَنفَعَكُمُ ۚ الْفِرَارُ إِن فَرَرْتُم مِّنَ ٱلْمُوۡتِ أَوِ الْفَتَٰلِّ وَإِذَا لَّا ثُمُنَتَّعُونَ إِلَّا قَلِيلًا ۚ ۞ قُلْمَن ذَا أَلذِ ٢ يَعْصِمُكُمْ مِّنَ أَللَّهِ إِنَ أَرَادَ بِكُمْ سُوَّءًا أَوَارَادَ بِكُو رَحْمَةٌ وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ إِللَّهِ وَلِيَّا وَلَا نَصِيرًا ۞

قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الْمُعَوِّقِينَ مِنكُمْ

وَالْقَآمِلِينَ لِإِخْوَانِهِمْ هَلْمَرَ إِلْيُنَا وَلَا يَاتُونَ ٱلْبَأْسَ إِلَّا قَلِيلًا ۞ ٱشِحَةً عَلَيْكُمْ ۚ فَإِذَاجَاءَ أَلْخَوْفُ رَأَيْتَهُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ نَدُورُ أُغَيُّنُهُمْ كَالذِ عُيُغُشِي عَلَيْهِ مِنَ ٱلْمُوَتِّ فَإِذَا ذَهَبَ ٱلْخُوَتْ فَإِذَا ذَهَبَ ٱلْخُوَفُ سَلَقُوكُمْ بِأَلْسِنَةٍ حِدَادٍ آشِحَّةً عَلَى أَلْخَيْرٌ أَوْلَإِكَ لَرَّ يُومِنُواْ فَأَخْبَطَ أَلَّهُ أَعْمَالَهُمُّ وَكَانَ ذَالِكَ عَلَى أَلَّهِ يَسِيرًا ١٠ يَحْسِبُونَ ٱلَاحْزَابَ لَرۡ يَذۡ هَبُواۚ وَإِنۡ يَّاتِ اِلَاحْزَابُ يَوَدُّواْ لَوَاَنَّهُمُ بَادُونَ فِي إِلَاغْرَابِّ بَسَنَانُونَ عَنَ اَنْبَآبِكُمْ وَلَوْ كَانُواْ فِيكُم مَّاقَاتَانُواْ إِلَّا قَلِيلَةٌ ۞ لَّقَدْ كَانَ لَكُرْ فِي رَسُولِ إِللَّهِ إِسُوةٌ حَسَنَةٌ لِّكَن كَانَ يَرْجُحُواْ اللَّهَ وَالْيَوْمَ أَلَاخِرَ وَذَكَّىَ أَلَّهَ كَيْرًا ۞ وَلَكَا رَءَا أَلْمُوْمِنُونَ أَلَاحُزَابَ قَالُواْ هَاذَا مَا وَعَدَنَا أَلِلَّهُ وَرَسُولُهُ إِ وَصَدَقَ أَلَّنَهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمُ وَكُمَّا وَادَهُمُ إِلَّا إِيمَانَا وَتَسَلِيمًا ۞ مِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَ قُواْ مَاعَهَدُ واْ اللَّهَ عَلَيْهٌ فَمِنْهُم مَّن قَضِي نَحْبَهُ و وَمِنْهُم مَّنْ يَّننَظِرٌ وَمَابَدَّ لُواْ تَبُدِيلًا ۞ لِيَّجْزِي أَلْتَهُ ۚ الصَّادِقِينَ بِصِدُ فِهِمُ وَيُعَذِّبَ ٱلْمُنَفِفِينَ إِنشَاءَ اوْيَتُوبَ عَلَيْهِمُونَ إِنَّ أَلَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيَا ٥ وَرَدَّ أَلَّنَهُ

وَرَدَّ أَلَّهُ ۚ أَلَاهُ ۚ أَلَٰذِينَ كَفَرُواْ بِغَيْظِهِمْ لَرِّينَالُواْ خَيْرًا ۚ وَكُفَى أَلَّهُ ۚ الْمُؤمِنِينَ أَلْقِتَالٌ وَكَانَ اَللَّهُ فَوِيًّا عَزِيزَاْ ۞ وَأَنْزَلَ أَلذِينَ ظَهَرُوهُم مِّنَ اَهْلِ الْكِنْبِ مِن صَبَاصِيهِمْ وَقَذَفَ فِي قُلُومِهُمُ الْرُعْتُ فَرِيقَا تَقُتُلُونَ وَتَاسِرُونَ فَرِيضَا ١٥ وَأَوْرَثَكُمْ وَأَزْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَأَمُوا لَهُمْ وَأَرْضَا لَّهُ تَطَعُوهَا وَكَانَ أَلَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَكَّءٍ قَدِيرًا ۞ يَنَأَيُّهُمَا أَلنَّبِيَّهُ قُل لِّأَزُوَاجِكَ إِن كُعنتُنَّ ثُوِدُنَ أَلْحَيَوْةَ أَلدُّنْيِا وَزِينَتَهَا فَتَعَالَيْنَ أَمُتِّعَكُنَّ وَأَسَرِّحُكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا ١٥ وَإِن كُنتُنَّ نُرِدُنَ أَلَّهَ وَرَسُولَهُ وَ الدَّارَ أَلَاخِرَةَ فَإِنَّ أَلَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنكُنَّ أَجُرًا عَظِيمًا ۞ يَكْنِسَاءَ أَلْنَجِءَ مَنْ يَّاتِ مِنْكُنَّ بِفَخِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ يُضَاعَفُ لَهَا أَلْعَذَابُ ضِعُفَيْنٌ وَكَانَ ذَالِكَ عَلَى أَللَّهِ يَسِيرًا ۞ وَمَنُ يَّقَنْتُ